الذات شيئا من الصفاء الذى ترتاح له وتسعد به ، حتى تجد الجزاء في الراحة ، والراحة النفسية هي الأمر المعنوى الذى يوجد في بنية مادية هي قالبك . فساعة يوجد شيء في النفس فهو يؤثر في القالب أغياراً ، فإذا غضب الإنسان فهذا الغضب يظهر أثره في البنية نفسها فيحمر الوجه ، ويرتعش الإنسان للانفعال بالغضب ، والغضب أمر معنوى لكنه أثر في البنية ، وكذلك إذا ما حدث ما يسرك ، يظهر ذلك في البنية أمر معنوى وتتهلل أساريرك . إذن فالعمل يؤثر في البنية ، والبنية تؤثر في العمل .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنَعَفَّرَ أَلِجِنِ قَدِ أَسْتَكُنَّرُتُهُ مِنَ أَلِإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمُ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي رَبَّنَا أَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَاقًالَ النَّارُ مَقُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيها إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِيمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

وساعة تسمع « يوم » اعرف أنها « ظرف زمان » ، أى أن هناك حدثاً ، وقوله الحق : « ويوم يحشرهم جميعاً » أى اليوم الذى يقف فيه الجميع ويحشدون ، وحين نظر إلى ما بعدها نجد أن الحدث لم يأت ، ولكن جاء « يا معشر الجن » وهذا « نداء » . فكأن الحدث هو التداء نفسه ، والنداء يقتضى مناديًا ، وهو الحق سبحانه ، ومنادى وهو معشر الجن والإنس ، وقولاً يبرز صورة النداء . فكأن العبارة هى : يوم يحشرهم جميعاً فيقول يا معشر الجن والإنس ، و « الحشر » هو الجمع ، و « المعشر » هم الجماعة المختلطة اختلاط تعايش ، بمعنى أن يكون فيهم كل عناصر و مقومات الحياة ، وقد يضاف المعشر إلى أهل حرفة بخصوصها ؛ يا معشر التجار ، يا معشر الوزراء . لكن إن قلت : يا معشر المصريين فهى جماعة يامعشر العلياء ، يا معشر الوزراء . لكن إن قلت : يا معشر المصريين فهى جماعة ختلطة اختلاط تعايش ومعاشرة .

#### 0145100+00+00+00+00+0

﴿ يَكْ مَعْشُرَ اللَّجِنِّ قَدِ اسْتَكْثُرْتُم مِّنَ الإنسِ . . (١٢٨٠ ﴾

و «استكثر» أى أخذ منه كثيراً ، كمن استكثر من جمع المال ، أو استكثر من الأصدقاء ؛ فمادة «استكثر» تدل على أنه أخذ كثرة . وماذا يعنى استكثارهم من الإنس؟ . نحن نعلم أن من الجن طائعين ، ومنهم عاصون ، والأصل فى العصيان فى الجن «إبليس» الذى أقسم:

﴿ قَالَ فَبِعِزُ تِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ( ١٨ ﴾

فكأن الحق يوضح: أنكم معشر الجن قد حاولتم جاهدين أن تأخذوا الإنس إلى جانبكم واستكثرتم بهم ، فبعد أن كان العاصون فقط من شياطين الجن وجد عصاة من الإنس أيضاً ، واستكثرتم منهم ، بأن ظننتم أن لكم غلبة وكثرة وعزاً ، لأنهم إذا أطاعوكم في الوسوسة أصبحت لكم السيادة ، وذلك ماكان يحدث ، فكان الإنسان إذا مانزل وادياً مثلاً قال: أعوذ بسيد هذا الوادي-من الجن- ويطلب أن يحفظه ويحفظ متاعه ، وحينما يوسوس له شيء يسارع إلى تنفيذه ، وهذا استكثار .

﴿ وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبُّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ . . ( ١٨٠٠ ﴾ [ سورة الأنعام ]

وكذلك لم يستمتع الجن والإنس فقط ، بل استمتع أيضاً بالجن ، وهكذا نجد تبادل استمتاع من خلف منهج الله ، لهؤلاء إغواء وسيادة ، يأمرونهم بعمل الأشياء المخالفة لمنهج الله ، وهؤلاء يستمتعون بهم يحققون لهم شهواتهم فى صورة تدين ، فيقولون لهم : اعبدوا الأصنام ، واعبدوا الشمس ، واعبدوا القمر ، فيفعلون . وذلك يرضى فيهم غريزة الانقياد التدينى ؛ لأن كل نفس مفطورة على أن ترتبط بقوة أعلى منها ؛ لأن الإنسان إذا نظر لنفسه وإلى قرنائه وجدهم أبناء أغيار ؛ الواحد منهم يكون اليوم صحيحاً وغداً مريضاً ، ويكون اليوم غنياً وغداً فقيراً ، فما الذي يضمن للنفس البشرية حماية من هذه الأغيار ؟ .

إن الإنسان يحبِّ أن يلجأ ويرتبط بقَوي ؟ حتى إذا جاءت هذه الأغيار كانت

#### 00+00+00+00+00+00+014810

سنداً له. إلا أن هناك من يصعدها في التدين وهؤلاء هم الذين يركنون إلى الإيمانية لله ويعتمدون عليه سبحانه ويقبلون على الإيمان بالله بمطلوبات هذا الإيمان في "افعل "و "ولا تفعل". لكن الأشياء التي يعبدونها من دون الله ليس لها مطلوبات أو تكاليف إلا أن تكون موافقة لأهواء النفس، وهذا الإكذاب للنفس أي حمل النفس على الكذب لايدوم طويلاً ؛ لأن الإنسان لا يغش نفسه ؛ فالإيمان يحمى النفس إذا جاء أمر فوق أسبابك ، وليس هناك من يقول: ياشمس أو يا قمر ، ياشيطان أو يا صخر! لايمكن ؛ لأنك لن تكذب على نفسك أبداً. ومثال ذلك ولا الحق:

﴿ وَإِذَا مُسَّ الإِنسَلْنَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَوَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرَّ مِّسَدُ . . ( ) ﴾

وهنا يقول الحق عن الإنس :

﴿ وَقَالَ أُولِيَا وُهُم مِنَ الإنس رَبُّنا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْض وَبَلَغْنَا أَجَلْنَا الَّذِي أُجُلُت اللهِ عَنْ الْعَامِ ] المورة الانعام ] أَجُلُت لَنَا . . (١٢٨ ﴾

أى أن هذا الاستمتاع أمداً ، هو أمد الأجل أى ساعة تنقضى وتنتهى الحياة ، ثم يبدأ الحساب فيسمعون قول الحق :

﴿ . . قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَسْلِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( ١٦٠ ﴾ [ الله عند الأنعام ] [ المورة الأنعام ]

و «الشواء» هو الإقامة ، و «مشواكم» أى إقامتكم ، «إلا ماشاء الله » وهذا الاستثناء كان محل نقاش بين العلماء ، دار فيه كلام طويل ؛ فهناك من قال: إن الحق سبحانه وتعالى قال: «إلا ماشاء الله »أى أن له طلاقة القدرة والمشيئة ؛ فيفعل مايريد لكنه حسم الأمر وحدد هو «ماشاء» فقال:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ . . ( الله السورة النساء ]

#### O\*15\*OO+OO+OO+OO+O

وهنا حدد «ماشاء» ، أى أن ماشاء يكون في غير الشرك به فإن الشرك لا يكون محل غفران منه سبحانه . أو يجوز «إلا ماشاء الله » أن بعضاً يفهم أنه بمجرد البعث والحشر ستكون النار مثواهم ، ولكن المثوى في النار لن يكون إلا بعد الحساب ، وهذا استثناء من الزمن الخلودى ، فلن يحدث دخول للجنة أو للنار إلا بعد الحساب . فزمن الحساب والحشر مستثنى وخارج عن زمن الخلود في الجنة أو النار .

ونحن نجد أيضاً «إلا ماشاء ربك» في سورة هود حيث يقول الحق:

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( ﴿ ثَا حَلَدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَلُواتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ ( ﴿ ثَا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَلَدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَلُواتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ فَفِي الْجَنَّةِ خَلَدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَلُواتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجَدُوذِ ( أَنَ اللَّهُ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجَدُوذٍ ( أَنَ ) ﴾

إذن فهناك الاستثناء في النار والاستثناء في الجنة ، فقول الحق: "خالدين فيها مادامت السموات والأرض "إلا ماشاء ربك" فمجيء الاستثناء بعد الوصف بالخلود ، يدل على إن الخلود ينقطع مع أنه قد ثبت خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار للأبد من غير استثناء فكيف ذلك؟

والرد على هذا أن أهل النار لا يخلدون في عداب النار، وحده بل يعدبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار بماهو أغلظ منها كلها وهو سخط الله عليهم ولعنهم وطردهم وإهانته إياهم. وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ماهو أكبر منها وأجل موقعا، وهو رضوان الله كما قال: (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر) فلهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هو، فهذا هو المراد بالاستثناء، والدليل عليه قوله: (عطاء غير مجذوذ) ومعنى قوله في مقابلته: (إن ربك فعال لما يريد) أن ربك يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب ، كما يعطى أهل الجنة الذي لا انقطاع له.

ويذيل الحق الآية بقوله: «إن ربك حكيم عليم». حكيم في أن يعذب ، عليم بمن يستحق أن يعذّب ، ومقدار عذابه ، وعليم بمن يستحق أن يثاب وينعم ، وبمقدار ثوابه ونعيمه ، وحكيم في أن يرحم. ويقول الحق بعد ذلك:

### ﴿ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّلِامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَاكَانُواْ

«وكذلك» تشير إلى ماحدث من الجن والإنس من الجدل ، فقال الحق على ألسنة الإنس :

﴿ رَبُّنَا اسْتَمْتُعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ . . (١٣٨) ﴾

ولم يأت بكلام الجن ؛ لأن كلامهم جاء في آيات أخرى ؛ فالحق هو القائل:

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَلُنُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ الْحَقِ وَوَعَدَتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَلْنِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَلْنِ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُم بِمُصْرِخِيَّ . . (٢٢) ﴾ [سورة إبراهيم]

وكذلك أورد الله مايجيء على لسان الشيطان في سورة أخرى:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطُ نِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَ إِنَّهُمُ النَّفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَنك . . ( ] ﴾

[سورة الحشر]

وكذلك جاء الحق في آيات أخرى بأقوال الإنس الذين ضلوا :

## O 1916 > > > O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O + O O +

﴿ رَبَّنَا أَدِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِينِ وَالْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَأَثْمَدَامِنَ لِيَكُونَامِنَ الأَسْفَلِينَ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة فصلت)

وقوله الحق هنا في سورة الأنعام :

﴿ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا ﴾

(من الآية ١٢٩ سورة الأنعام)

أى كما صنعنا مع الجن والإنس ، باستكثار الجن من الإنس واستمتاع بعضهم ببعض إضلالا وإغواء ، وطاعة وانقيادا ، نجعل من بينهم ولاية ظالم على ظالم ، ولا نولى عليهم واحداً من أهل الخير ؛ لأن أهل الخير قلوبهم مملوءة بالرحمة ، لا يقوون على أن يؤدبوا الظالم ؛ فهم قد ورثوا النبوة المحمدية في قوله يوم فتح مكة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ، ولذلك إذا أراد الله أن يؤدب ظالماً لا يأتى له بواحد من أهل الخير ليؤدبه ، إنه \_ سبحانه \_ بتكريمه لأهل الخير لم يجعل منهم من يكون في مقام من يؤدب الظالم . إنه \_ سبحانه \_ يجعل أهل الخير في موقف المتفرج على تأديب الظالمين بعضهم بعضا .

والتاريخ أرانا ذلك . فقد صنع الظالمون بعضهم في بعض الكثير ، بينها لو تمكن منهم أعداؤهم الحقيقيون لرحموهم ؛ لأن قلوبهم مملوءة بالرحمة .

ولذلك بلغنا عن سيدنا مالك بن دينار وهومن أهل الخير . يقول : قرأت في بعض الآثار حديثاً قدسيا يقول فيه الحق :

« أنا ملك الملوك قلوب الملوك بيدى «(١) .

فإياكم أن يظن الطاغية أو الحاكم أو المستبد أنه أخذ الحكم بذكائه أو بقوته ، بل جاء به الحق ليؤدب به الظلمة ، بدليل أنه ساعة يريد الله أن تنتهى هذه المسألة فهو

<sup>(</sup>١) تذكرة الموضوعات لابن القيسران.

# 00+00+00+00+C 1987 O

بجلاله ينزع المهابة من قلوب حرّاسه ، وبدلاً من أن يدفع عنه بالبندقية ، يصوّب البندقية . يصوّب البندقية إليه .

فإياكم أن تظنوا أن ملكا يأخذ الملك قهراً عن الله ، ولكن إذا العباد ظلموا وطغوا يسلط الحق عليهم من يظلمهم ، ولذلك يقال : « الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به وينتقم منه » .

#### ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾

( سورة الأنعام )

فكأن ما سلّط على الناس من شرّ عاتٍ هو نتيجة لأعمالهم ، ولذلك كان أحد الصالحين يقول : أنا أعرف منزلتي من ربي من خُلُق دابتي ؛ إن جمحت بي أقول ماذا صَنعْتُ حتى جمحت بي الدابة ؟! وكأن المسألة محسوبة . وهذه معاملة للأخيار ، عندما يرتكّب ذنباً يؤاخذ به على الفور حتى تصير صفحته نظيفة دائباً . قال عليه الصلاة والسلام : « مامن مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه ، حتى الشوكة يشاكها » (۱) .

فإذا فعل العبد من أهل الخير بعضاً من السيئات ، يوفّيه الحق جزاءه من مرض فى جسمه أو خسارة فى ماله ، وكذلك المسىء الذى لا يريد له الله النكال فى الآخرة . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فها فوقها إلا حط الله تعالى له به سيئاته كها تحط الشجرة ورقها ١٢٥٪ .

( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ) هم اعتقدوا أنهم أخذوا شيئاً من وراء الله وخلصوا به . نقول : لا ، فربك سيحاسبك ثواباً أو عقاباً وذلك بما قدمت يداك وما عملت من سيئات أو حسنات .

ويقول الحق بعد ذلك :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأحمد .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاری ومسلم عن ابن مسعود .

#### 会員 **○** 1957 **○ 00+00+00+00+0**

﴿ يَمَعْشَرَ الْإِنِ وَ الْإِنسِ الْوَيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ مَ مَكُمُ مِنكُمُ مَ مَكُمُ مَ مَا يَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ مَا يَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ مَا يَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ مَا يَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ مَا فَالُوا شَهِدُنا عَلَى أَنفُسِنا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيْوَةُ الدُّنيا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِمِ مَّ أَنفُسِمَ أَنَهُمُ كَانُوا كَنفِرِينَ اللهُ اللهُ

ونلاحظ أنه قال هنا: «يامعشر الجن الإنس» لأنه يريد أن يقيم عليهم الحُجة بأنه سبحانه لم يجرم أعمالهم ولم يضع لهم العقوبات إلا بعد بلغهم بواسطة الرسل ؛ فقد أعطاهم بلاغاً بواسطة الرسل عما يجب أن يفعل ، ومايجب أن يترك. فلم يأخذهم- سبحانه-ظلماً .

وهنا وقفة ؛ فالخطاب للجن والإنس الله يأتكم رسل منكم "فقال بعض العلماء: إن الجن لهم رسل ، والإنس لهم رسل ، وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصة ؛ لأن القرآن جاء فيه على لسانهم: (إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى).

إذن فقد احتج الجن بكتاب أنزل من بعد موسى عليه السلام وعندهم خبر عن الكتاب الذي جاء بعده ، كأن الجن يأخذون رسالتهم من الإنس ؛ فكأن الله قد ارسل رسلاً من الإنس فقط وبلغ الجن ماقاله الرسول ، وهو هنا يقول سبحانه:

﴿ يَكُمُ مُعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ . . ( الله عنه الانعام ]

وأنت حين تأتى إلى اثنين: أولهما معه مائه جنيه ، والثانى يسير معه وليس معه شيء وتقول: «هذان معهما مائه جنيه»فهذا قول صحيح. فقوله سبحانه: « ألم يأتكم رسل منكم» أى من مجموعكم. أو أن الرسل تأتى للإنس ، وبعد ذلك من الجن من يأخذ عن الرسول ليكون رسولاً مبلغاً إلى إخوانه من الجن :

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمًا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمًا قُضِي وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذرِينَ (٢٦) ﴾

فكأن المنذرين من الجن يأخذون من الرسل من الأنس وبعد ذلك يتوجهون إلى الجن .

﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَتِي . . ( الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عام ]

والآيات تطلق على المعجزات التى تثبت صدق الرسل ، ومايكون من شرح الأدلة الكونية الدالة على صدق الرسل . وكلمة "يقصون عليكم آياتى" أى يروون لهم الموكب الرسالى من أول "آدم" إلى أن انتهى إلى «محمد» على . و «يقصون عليكم آياتى" قول يدل على دقة الأداء التاريخى ؛ لأن "قص" مأخوذ من قص الأثر ، ومعناها تتبع القدم بدون انحراف عن كذا وكذا ، وهكذا نجد أن المفروض فى القصة أن تكون مستلهمة واقع التاريخ .

﴿ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَسْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا . . ( ١٠٠٠ )

وهو اليوم المخزى حيث سيقفون أمام الله ويذكرهم الحق أنه قد نبههم وقد أعذر من أنذر .

﴿ . . قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَنفرينَ ( الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

وقولهم: «شهدنا على أنفسنا» إقرار منهم على أنفسهم ؛ فقد شهدوا على أنفسهم، ولكن ما الذي منعهم أن ينضموا إلى الإيمان بمواكب النبوة؟. تأتي الإجابة من الحق: (وغرتم الحياة الدنيا).

والذي يغرّ هو الشيء الذي يكون له تأثير ، وهو موصوف بأنه و دنيا ه !! لذلك فالغرور الذي يأتي بالدنيا هو قلة تبصّر . (وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) . ومن يستقرىء آيات القرآن يجد آية تقول :

﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الأنعام)

فمرة ينفون عن أنفسهم أنهم كفروا ، ومرة يثبتون أنهم كافرون ، وهذا لاضطراب المواقف أو اختلافها . أو أنهم «شهدوا على أنفسهم » ؛ بمعنى أن أبعاضهم شهدت عليهم ؛ لأن الإنسان في الدنيا له إرادة ، وهذه الإرادة مسيطرة على ما له من جوارح وطاقات مخلوقة لله ؛ لأن الله جعل للإرادة في الإنسان ولاية على الأبعاض التي تقوم بالأعمال الاختيارية . لكن الأعمال الاضطرارية القهرية ليس للإنسان إرادة فيها ؛ فلا أحد يملك أن يقول للقلب انبض كذا دقة في الساعة ، ولا أن يقول للأمعاء : تحركي الحركة الدودية هكذا . لكنه يقدر أن يمشى برجليه إلى المسجد ، أو يمشى إلى الحمارة . ويستطيع أن يقرأ القرآن آويقرأ في كتاب يضرو لا يفد .

إذن فإرادة الإنسان مسيطرة على الأبعاض لتحقق الاختيار المصحح للتكليف . لكن يوم القيامة تسلب الإرادة التي للإنسان على أبعاضه ، وتبقى الأبعاض كلها حُرّة ، وحين تصير الأبعاض جُرّة فالأشياء التي كانت تقبلها في الدنيا بقانون تسخيرها / لإرادتك قد زالت وانتهت ، فهي في الأخرة تشهد على صاحبها ؛ تشهد الجلود والأيدى والأرجل :

﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ (من الآية ٢١ سورة فصلت)

وحين يقولون لربنا : ما كنا مشركين ، فهذا كلامهم هم ، لكن جوارحهم تقول لهم : يا كذابون ، أنتم عملتم كذا .

ويقول الحق بعد ذلك :

# 00+00+00+00+00+C r40. ○

## ﴿ ذَالِكَ أَن لَمْ يَكُن زَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ

« ذلك » إشارة إلى ما تقدم ، وهو إرسال الرسل مبلغين عن الله ؛ حتى لا يكون لأحد حُجة بعد الرسل ، وقد أقروا بأن الله أرسل إليهم رسلا ، وشهدوا على أنفسهم ، وماداموا قد أقروا على أنفسهم بأن الله أرسل لهم رسلا وشهدوا على أنفسهم بذلك ، إذن فهذا إقرار جديد بأن الله لم يكن مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يعاقب على جُرم ، وقبل أن يجرم ينزل النص بواسطة الرسل . أى أن الله لا يهلكهم بسبب ظلم وقع منهم إلا بعد ذلك البلاغ .

« وأهلها غافلون » ، و « الغفلة » ضد اليقظة ، فاليقظة هي تنبه الذهن الدائم ، و « الغفلة » أن تغيب بعض الحقائق عن الذهن ، ومعنى أن ربنا لا يهلك القرى بظلم وأهلها غافلون أى غير يقظين ؛ فلو أنهم كانوا يقظين ومتنبهين لما احتاجوا إلى الرسل ؛ لأن الله عندما خلق الحلق أرسل آدم إلى ذريته ، وكان المفروض كما يلقن الأباء الأبناء وسائل حياتهم أن يلقنوهم مع ذلك قيم دينهم . فكما أن الأباء يعلمون ذريتهم وسائل حياتهم ، ثم ينقلونها ويزيدون عليها بابتكاراتهم ، كان من الواجب على الأباء أن يقوموا بهذا العمل بالنسبة للقيم فتعيش القيم في الناس كما عاشت وسائل حياتهم .

ولماذا \_ إذن \_ عاشت وسائل حياتهم وتوارثوها وزادوا عليها أشياء ؟! لأن زاوية الدين هي التي يغفل الناس عنها ، بسبب أنها تقيد حركتهم في « افعل » و « لا تفعل » ، ولكنهم يريدون الترف في وسائل حياتهم . لماذا إذن أيها الإنسان تحرص على الترقى في القيم ؟ . لقد كنت \_ على سبيل المثال \_ تشرب من الماء أو النبع بيدك ثم صنعت كوباً لتشرب منه ، ونقيت الماء من الشوائب ونقلته من المنابع في صهاريج . أنت ترفه حياتك المادية والمعيشية فاين إذن الاهتمام بقيم الدين ؟!!

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور/ أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الازهر .